

يُحْكَىَ أَنُه كَانَ فَى جَبِلٍ مِنَ الْجَبِالِ شَجَرَةٌ ضَخَمَةً ، كَثْيِرةً الأَغْصَانِ وَالْفَرُوعِ ..

ويُحكَى أنه كانَ فى هذه الشُّجرةِ وكْرُ للْغِرِبانِ ، يعيشُ فيهِ أَلْفُ غُرابٍ .. وكانَ للِّغِربانِ ملكُ حكيمُ عاقِلُ ، لا يَقْضيى أَمْرًا قَبْلَ أَنْ يشاوِرَ فيه الْعُقلاءَ منْ أَهلِ مَملكَتِهِ ، ويأْخذَ بَرأْيهمْ ..

وقريبًا منْ هذهِ السُجَرةِ كانَ يُوجَدُ في الْجبلِ كَهْفُ تعيشُ فيهِ

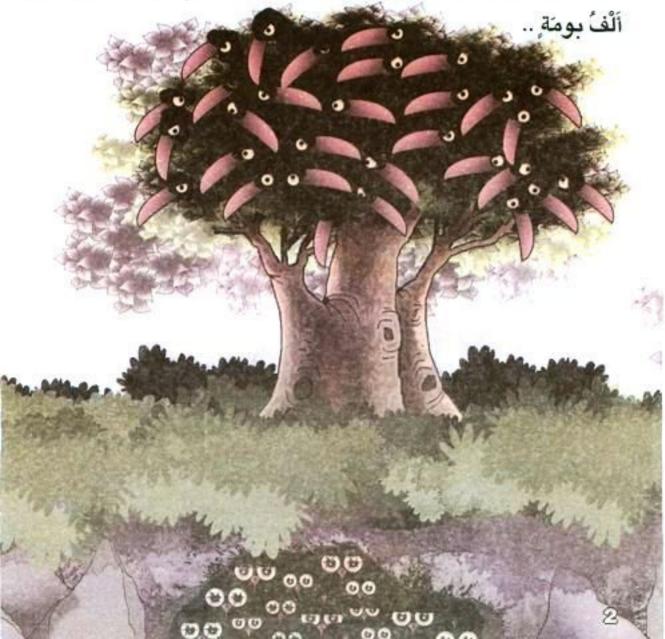





مُستُتشاريهِ ، فربَّما أفادوه برأْى لمْ يكُنْ فى حُسبُانِهِ .. وكانَ لملكِ الْغِرِبان خَمْسنَةُ مُستَّشارينَ ، فنظرَ إلى الأَوَّلِ منهمْ قائلاً :

فقالَ المُستشارُ الأولُ:

لا أرى حَالاً لهذه الْكارِثَةِ سبوَى أَنْ نهرُبَ منْ عَدُونَا لأَنهُ قد تَجِراً
عليْنا فى أوْطانِنا ، ولنْ يدَعَنا نعيشُ في سلامٍ بعْدَ الْيومِ ..



فقالَ المستشارُ الثَّاني :

- لا أَرَى إلا ما رآهُ زَميلى .. ليْسَ أمامَنا إلا الْهَرَبُ ..

فغضبَ مَلكُ الْغِرِبان وقالَ :

ليس هذا برأى صائب .. كيف نرْحَلُ عنْ أَوْطانِنا ، ونُخْليها لِعَدُونَا منْ أَولِ مُصيبة أَصابَتْنا مِنْهُ ؟! الرأْىُ الصّوابُ أَنْ نجْمَعَ أَصْرَنا ، ونستَعِدُ للقاءِ عَدُونَا ، ونستَعِدُ للقاءِ عَدُونَا ، فنقاتِلَهُ قِتَالَ الشُّجْعانِ .. أَنْ نُشْعِلَ نارَ الحَّربِ ونستعِدُ للقاءِ عَدُونَا ، فنقاتِلَهُ قِتَالَ الشُّجْعانِ .. قِتَالاً نتحصنُ فيه بِحُصُونِنا ، فنقْتُلَ مِنْه



ونظرَ الْمُلِكُ إلى مُستشاره الثَّالِثِ قائلاً:

\_ وأَنْتُ ما رأْيُكَ فيما جرَى ١٩

فقالَ المُستشارُ الثالثُ:

مِنْ رأيى الا نبدا حربًا ، حتى نُرسِلَ جواسيسننا إلى عدُوننا ، فنعْلَمَ هلْ يُريدُ عدُوننا صلْحنا ، أمْ يريدُ حَرْبَنَا ، أمْ أنهُ فعلَ ذلك لِيُرهبنا ويجْبُرنا على دفْع الْفِدْية ؟! فإذا رأَيْناهُ طامعًا في مالٍ ، صالحْناهُ على فيدية نؤديها إلَيْه ، ندْفَعُ بها كَيْدَهُ ، ونردُ عُدُوانَه ، فنعيشُ أمنينَ في ديارِنا ، ولا نرْحلُ عنْ أوْطاننا ..فنظرَ ملكُ الْغربانِ إلى مُستشارِهِ الرابع قائلاً :

- وأُنتَ ماذًا تَرَى في هذاالصُّلْح ١٤
- \_ فقالَ المُستشارُ الرابعُ :



وسكتَ الْمُستشارُ الرابعُ حتى يلتَقِطَ أَنْفاسنَهُ .. ثم قالَ :

- وأنا واثِقُ أنَّنا لو فعَلْنا ذلِكَ مِعَ الْبُوم ، فإنهُ سوْف يجْتَرِئُ عليْنا أكثرَ ، ولنْ يرضَى إلاَّ بخضُوعِنا وإِذْلالِنا وسلْبِ أَمْوالِنا ، والرأْيُ عِنْدِي أنْ نُجَهِّزَ أَنفُسننا لِمِحارَبَتِهِ ..

فنظرَ المُّلكُ إلى مُستنشارهِ الخَّامِسُ وقالَ :

- وأنتَ ماذا ترَى في هذهِ الآراءِ المُطْروحةِ ١٤

هلْ ترى أَنْ نُقاتلَ عدُونًا ، أَمْ نُصالحِهُ ، أَمْ نرحَلَ عنْ أوطانِنا ؟! فقالَ الْمستشارُ الخُامسُ - ويَبْدو أَنهَ كانَ أكثَرهمْ عَقْلاً وحِكْمةً :

- أمَّا الْقِتَالُ ، فَأَنَا أَرَى أَنِهُ لا سبيلَ لنا إلى قِتَالَ عَدُوِّنا ،



لأنهُ أَقُوى مِنًا .. وقد قالَ الحُكمَاءُ : مَنْ لا يعْرِفُ نَفْسَهُ ويعْرِفُ عَدُوهُ ، وأَقْدمَ على قِتالِ مَنْ لا يقْوى عليْهِ ، أَهْلكَ نَفْسَه .. والْعاقِلُ هو الذي لا يستَصنغرُ عدُوهُ ، لأن من استصنغرَ عدُوه اغْتَرُ به ، ومَن اغْترُ بعدُوه لم يسلمْ مِنْهُ .. ولذلكَ فأنا أنصَحك أيها المُلكُ بالإبْتِعادِ عنْ قِتالِ الْبوم .. فاستحسن المُلكُ كلامَ مُسنتشاره .. ثم نظر إليهِ قائلاً :

ـ هلْ تعلَمُ أَيُّها الْغُرابُ الحُّكيمُ ، كيفَ كانتْ بِدَايَةُ الْعَدَاوةِ بِينَ الْبومِ والْغِرْبان ؟!

فقالَ المُستشارُ الخَّامسُ:

نَعمَ أَجْدادُنا أَنَّ ذَلكَ كَانَ مُنْذُ سنواتٍ طويلَةٍ جدًا ، وأَنَّ سببَ هذه الْعداوَةِ يرجعُ إلى أَنَّ جساعَةً مِنْ طائرِ الْكَرْكِي لمْ يكنْ لها مَلِكٌ ؛ فاحْتمعَتْ ذَاتَ يَمْد هِ قَدْرَتْ أَنْ تَحعلَ ملكَ الْبه م مَلكًا عليْها ..



وبيْنَمَا جماعَةُ الكَرْكِي في اجْتماعِها رأَتْ غُرابًا يحجِلُ قريبًا منْها ، فاستُتشارَتْهُ جماعَةُ الْكَرْكي فيما قرُرَتْه منَ اخْتيارِ ملكِ الْبومِ مَلِكًا لها .. فقالَ ملكُ الْغربان :

ـ وماذا قالَ ذلكَ الْغُرابُ ؟!

فقالَ المُستشارُ الخَّامسُ:

- قالَ الْغُرابُ: كيفَ تملَكُنَ مَلكَ الْبومِ عليْكُنُ ؟! أما عَلِمْتُنُ أَنَّ الْبومَةُ هَى أَقْبِحُ الطُّيورِ منْظرًا ، وأسنُووُها خُلُقًا ، وأقلُها عقْلاً ، وأشدُها غضبًا ، وأقلُها عقْلاً ، وأشدُها غضبًا ، وأقلُها رحْمة بمخلوقاتِ اللهِ ؟! هذا بالإضافة إلى ضعف بصرها نهارًا .. والْبومُ بالإضافة إلى ذلكَ طائرُ مشنئومٌ يتضايقُ الناسُ منْ رؤْيتِهِ ..

وراحَ الْغُرابُ يعدِّدُ مساوِئَ الْبومِ ، وينصنَحُ جماعَةَ الكرْكئَ بعَدَمِ تمليكهِ علَيْها مهمًا كانتِ الظُّروفُ .. فلَمًا سمعَتْ جماعَةُ الكرْكِئَ ذلكَ



فقال ملك الغربان و

وماذا حدث بعد ذلك ؟! فقالَ المستشارُ الخامسُ:

\_كانت هُناك بومة حاضرة ، فسمعت كُلُ ما قالَه ذلك الْغراب ، ونقلَتْهُ إلى ملكِ الْبومِ ، فغضب غَضنبا شديدًا ، وقالَ لِلْغُرابِ : لقد أَذَي تنى ملكِ الْبومِ ، فغضب غَضنبا شديدًا ، وقالَ لِلْغُرابِ : لقد أَذَي تنى أَذَى شديدًا ، لنْ يُمْحَى منْ قلبى أبدًا ، برَغْمِ أنى لمْ يسْبِقْ منى أنْ وجُهْتُ إليّك إذًى أوْ إهانة .. لقد غرستُمْ معاشيرَ الْغِربانِ بيْنَنا وبينكُمْ شجَرَ الحقدِ ، وأشْعَلْتم نارَ الْعَدَاوةِ والْبَغْضاءِ ..

فلما سمعَ الْغرابُ ذلك علمَ أنهُ أَخْطأَ في حقِّ الْبوم ، وندِمَ ندَمًا شديدًا على ما صدرَ منْهُ منْ قوْلٍ فيه إهانَةُ لِلْبوم ..

وبعْدَ أَنْ ثابَ الْغرابُ إلى رُشْدِهِ ، قالَ في نفْسِهِ :



لَيْتَنَى لَمْ أُخْبِرٌ جماعَةَ الْكَرْكِي بِمَا أَخْبَرُتُهُم بِهِ مَنْ أَمْرِ الْبِوُمِ فَيَ إِنْ كُلُ الطُيْرِ تَعْلَمُ مَنْ أَمْرِ الْبِومِ ومستاونِها أَكْثَرَ مِمَا أَعْلَمُ ، ولَكُنْ مَنْعَها مِنَ الطُيْرِ تَعْلَمُ مِنْ أَمْرِ الْبِومِ ومستاونِها أَكْثَرَ مِمَا أَعْلَمُ ، ولَكُنْ مَنْعَها مِنَ الْكلامِ بِمثْلِ مِا تَكَلَّمْتُ بِهِ الخُوْفُ مِن جَلْبِ عداوةِ الْبومِ لهاولقومِها .. إن العُاقِلَ - حتَّى ولو كانَ واثقًا بقوتِه - لا ينْبَغِي أَنْ يحملهُ ذلكَ على جَلْبِ الْعدَاوةِ لنفْسِهِ ولقَوْمِهِ ..

فقالَ مَلكُ الغربان :

- وماذا تُرى أَيُّها المُسْتشارُ الْعاقلُ منْ حَلِّ لمَا نحنُ فيه منْ شدُّةٍ وكَرْبٍ الأَنَ مع عدُوِّنا الْبومِ ؟!

فقالَ المستشارُ الخَّامسُ :

- عِنْدى منَ الحَّيلَةِ والرأْى والمُّكِيدَةِ ما أَرى فيه مَخْرجًا لما نحنُ فيه منْ همَّ ، وكرْبٍ - إنْ شياءَ اللَّهُ (تعالَى) - فَرُبُّ قَبِوْمِ قَدِ احْتَالُوا بِآرائِهِمْ ،



## حتى ظَفِروا بما أرادوا ، ونالُوا كلَّ ما تَمَنُّوا .. فقالَ ملكُ الْغربان :

- اعْرضْ عَلَى كُلُّ ما تفكَّرُ فيه أيها الحُكيمُ ، فأنا كُلِّى آذانُ صاغِيَةُ ، وأنتَ تعْلَمُ أَنَّنِى أُقَدَّرُ رأْيكَ حقَّ قَدْرِهِ ، وأحترمُه منْ بيْنِ جميع الآراءِ ..

فسُكَتَ الْمُستشارُ الخُّامِسُ قليلاً .. ثم قالَ شارِحًا خطَّتَهُ التي استقَرَّ عليْها رأْيُهُ بعْدَ تفكيرِ طويلٍ:



ثم يأْمُرُ بإِلْقَائَى عَنْدَ جِذْعِ هذه الشُّجرةِ التي نعيشُ فيها ..

فتعجُّبَ المُلكُ ، وتعجُّبَ كلُّ الحَّاضرينَ منْ كلامِ المُسْتَشَارِ الخَّامسِ .. وقالَ المُلكِ مُسْتَنكِرًا :

ـ كيفَ تُطاوِعُنى نفْسى أنْ أَفْعلَ ذلك فى أَعْقَلِ وأَحْكَمِ أَعُوانى وأَعزَّ أصندقائى ؟!

فقالَ المُستشارُ الخَّامسُ في إصرارٍ :

من أَجْلِ الأَهْلِ والأَوطانِ يَهُـونُ كُلُّ شَنَيْءٍ ، حـتَّى النَّفس يا مَلكَ



## فقالَ الْمُلكُ :

- وما هي خطَّتُكَ في ذلك ؟! فقالَ الْسنتشارُ الخَّامسُ :

- بعد أنْ تقْعلوا بى ذلك ، أرْجو أنْ ترحَل أيّها الملك بجنُودِك ، وبكُلُ مُجْتمع الْغربانِ إلى مكانٍ بعيدٍ آمنٍ لأَهْلى وقوْمى ، وتَنْتَظرُون هُناك ، حتى أَدْخلَ فى مجتمع الْبوم وأعيش بينهم ، فاخْتَلِط بهم ، وأطلع على كل أحْوالهم ، فاستطيع أنْ أُحَدَد نِقاطَ ضَعْفهم ، وأعرف مَدَى قوتهم وتحصيناتِهم ، مه أهرُب وآتى إليْكُمْ لنَهْجُمَ عليهم فى الْوَقْتِ المناسِبِ



وبرَغْمِ اقْتِنَاعِ الْمُلِكِ بما عرضتهُ عليْهِ مُسنتشارُهُ الخَّامسُ منْ خِطَّةٍ فيها كَيْدُ للأَعْداءِ ، إلاَّ أنهُ ظلُّ يراجِعُه أَكْثرَ منْ مرةٍ قائلاً :

- هَلْ تَطِيبُ نَفْسُكَ بِهِذَا الْعِملِ الْبُطُولِيِّ الذَى قَدْ تَدَفَعُ فَيِهِ حَياتَكَ ، وتَضْمَحَّى فَيِهِ بِنَفْسِكِ ؟!

وفى كلِّ مرة كانَ الملكُ يتلقى جوابَ مُستتشارِهِ الخَّامسِ بالرَّضَا والْقَبُولِ لهذا الْعَمَلِ الخُطيرِ الذي سيقومُ به ..وهكذا رحَلَ مَلِكُ الْعُربانِ معَ جنُوده وكلَّ مَجتمع الْعُربانِ ، بعْدَ أَنْ نتَفُوا ريشَ المُستشارِ الخَّامِسِ وَآذَوْهُ بالنقرِ والضَّرُّبِ .. ثم تركوهُ على الأَرضِ بجوارِ جِذْعِ الشَّجَرةِ ، ليلاقى مَصيرَهُ المحتُّومَ ، فهل ينجَحُ في مُهمَّتِه ، أَمْ تكُون الشَّجَرةِ ، ليلاقى مَصيرَهُ المحتُّومَ ، فهل ينجَحُ في مُهمَّتِه ، أَمْ تكُون

